#خرزات\_اربد ما قبل التحريف والتزييف

مقال للدكتور نبيل حداد عام ١٩٨٦م نشر في صحيفة جامعة اليرموك يتحدث فيه عن #خرزات\_اربد الصحيحة القديمة التي سكنت قصبة #اربد نقلاً عن شاعر #اربد الكبير الاستاذ احمد الشرع رحمه الله وغفر له الذي كان دائماً متمسك بإسم #خرزات\_اربد وذلك قبل تأويل وتحريف هذا المسمى في بعض الكتب والمؤلفات الحديثة .

المقال ١٨٩١م :

أريديات

خرزات اربد تنشط من جديد الدكتور نبيل حداد

راقبنا باعجاب جهود شباب اليرموك في مساق خدمة المجتمع وسعيهم لتخضير مناطق شاسعة في محافظة إربد وغيرها، وكذلك جهودهم مع المزارعين في جنى المحاصيل المختلفة، وقد سمعنا أن النية تتجه الآن لأن يقوم طلبة خدمة المجتمع بترميم الآبار القديمة في بعض مناطق المحافظة، وإعادتها إلى العمل بحيث تعود رافدا مهما لمياه الشرب وسقى الزرع والماشية في بلادنا التي ما تزال تشكو من شح موارد المياه .

ولقد اشتهرت اريد فيما مضى باسم «إربد الخرزات» والخرزة هي ما ظهر من الحجر الاسود الذي يرتفع فوق بئر الماء، حيث كان على كل خرزة باب يغلق بقفل، ولكن التسمية أصبحت تطلق على البئر نفسها . (( وقد روى لى شاعرنا الكبير الأستاذ أحمد الشرع - أمد الله في عمره -وهو الذي ما زال الى الآن متمسكا باسم «إربد الخزرات» ويستخدمه في كل مناسباته الشعرية» قصة هذه الخرزات أو آبار الماء، فذكر انه كان في إربد سبع حمائل لكل واحدة منها خرزتها الخاصة بها وهي :

- ا. #خرزة التلول .
- ٢. وخرزة الحجازات .
- ٣. وخرزة الرشيدات .
- ٤. وخرزة الدلاقمة .
- ٥. وخرزة العبندات .
- ٦. وخرزة الحتاملة .
- ٧. وخرزة السكارنة .

وكان شاعر الأردن عرار أول من قرن اربد بالخرزات في شعره ، حين قال في قصيدته الرائعة في رثاء ابن عمه فؤاد : يا إربد الخرزات حياك الحيا رغم الجفاء ورغم كل تقاطع ولا نشك في أن خطوة دائرة التعليم وخدمة المجتمع في إحياء آبار المحافظة سيكون لها مردودها الايجابي في مواجهة مشكلات المياه في فصل الصيف ، إذ من المتفق عليه عموما أن مياه #البئر التقليدية من أنقى مياه الشرب ، لذا فان آلاف الآبار المتناثرة في كل ركن من البلاد هي طاقة معطلة يمكن حقا استثمارها والافادة منها .

تحية لطلبة مساق خدمة المجتمع الذين يسعون الى تنشيط خرزات إربد وغيرها من الابار وجعلها من جديد مصدرا للخير والنماء .

#حامعة\_البرموك

فرزان إربد تشط من جديد

الكثور نيل حاد راقبنا باعجاب جهود ثباب اليرموك في مساق خدمة المجتمع وسعيهم لتفضير مناطق شاسعة في محافظة إربد وغيرها، وكنَّكَ جهودهم مع العزَّارِعينَ في جني المحاصيل المختلفة، وأن سمعنا أن النبة نتجه الآن لأن يقوم طابة خنعة المجمّع بترميم الآبار الكيمة في بعض مناطق المحافظة، وإعالتها لى العل بحيث تنود راقنا مهما لعباه الشرب وسقى الزرع والعشية في بلافنا التي ما تزل تشكو من شع

ولق المنهرن إريد فيما مض ياسع طريد الغرزات، والفرزة في ما ظهر من الحجر الاسود الذي يرتفع فوق بنر العاء. حيث كان على كل خرزة بلب يعلق بقال. ولكن التسعية أصبت نطق على البار نضها.

وقد روى لي شاعرنا الكبير الأسئة أحد الشرع - أعد أَنْ فِي عَزِه - وهو الذي ما زَلَ الى الإنْ متعسكا باسم وأريد الفرّرات، ويستخده في كل مناسبته الشعية، فصة الأه الخرزات أو أبار العام، فكم اله كان في إريد سع حمالًا لكل ولعدة منها خرزتها الخاصة بها. وهي خرزة التنول في سلمة الأفراع الواقعة ابن لخف مضافة التثول. ولمرزة المجرَّات، وخررُة ارشينات، وخررُة النافعة، وخرزة العندات. وخرزة الحاملة. وخرزة المكارنة. وكان شاعر الأربن عرار أول من قرن أريد بالخرزات في شعره، هين قال في قصيلته الرابعة في رناء ابن عنه فؤاد: با أريد الخرزات حيك الحيا ﴿ رَجُمُ الْجِفَاهِ وَرَجُمُ كُلُّ تَقَاطُعُ ولا تَمْتُ فَي أَنْ خَلُوهُ دَائِرةَ النَّطَيمِ وَخَلِمةً المجتمع في لِعِياء أَبِلِ المُعَاقِّلَةُ مَنِكُونَ لِهَا مُرْفُونِهَا الأَبْخِلِي فَي

مطلة بمكن هذا استصارها والاقادة منها. نَعِهُ لَطُبُهُ مِنْ فَنِيهُ الْمُجْمِعِ الَّذِينَ يُسْعُونَ الْي تَشْبِط غَرَات أَرِيد وغَرِها مِن الأبار ويطها من جنب معدرا للغير ولتعاد

مواجهة مشكلات المياه في قصل الصيف، إذ من المثلق

عليه عبوما أن مياه البنر التقينية من أنقى مياه الشرب، أنَّا

فَانَ أَلِقُ الْآبَارِ العَسَّالَةِ فَي كُلُّ رَكُنَ مِنَ البَلاَّةِ هِي طَافَّةً

بسم ألله الرحمن الرحيم صحيفة مجتمع لغبارية نقافية اسبوعية تحرير وانتاج طلبة دائرة الصحافة والإعلام جامعة اليرموك - اريد ، الأرين المجلد القامس - العند ١٠١ السبت ۱۹ ربيع الثاني ۱۴۰۷هـ - ۱۲/۲۰/۱۸۱۱م SAHAFAT AL - YARMOUK A Weekly Community Newspaper Published by Department of Journalism

Yarmonk University - Irbid, Jordan

Vol. 5 No. 101 - Sat. Dec. 20, 1986

1